## الثمن السابع من الحزب الثامن و الأربعون

وَقَيَّضَنَا لَمُ مُ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُو الْمَصْمِ مَّا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَحَقّ عَلَيْهِمُ الْقُوْلُ فِي أَمْهِ قَدُ خَلَتُ مِن قَبَلِهِم مِنَ أَبِجُنّ وَالْإِنسُ إِنَّهُمَّ كَا نُواْ خَسِرِينٌ ۞ وَقَالَ أَلَدِينَ كَفَرُواْ لَا نَسَمَعُواْ لِحَاذاً أَلْقُرُعَ انِ وَالْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعَنَّلِبُونَّ ۞ فَلَنُ ذِيقَزَّ 〕 أَلذِينَ كَ فَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجِزِيَنَّهُ مُو ٓ أَشُواً أَلٰذِ كَانُواْ يَعَلَّمَنُونَ ۞ ذَالِكَ جَزَآهُ أَعَدَآءِ إِنَّهِ إِلنَّارُّ لَهَهُمْ فِيهَا دَارُا كُنُكُ لَدُ جَزَآءً بِمَاكَانُواْ بِعَايَا بَكِمُ كُونَ ١ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا أَرِنَا أَلَذَيْنِ أَضَلَّنَامِنَ أَنِّحِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا نَحَنَّ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ أَلَاسْفَلِينٌ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَلَّهُ نُكَّ إَسُنَقَامُواْنَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلَيِّكَةُ أَلَّا تَحَافُواْ وَلَا تَحَازُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَتَّةِ الِنَّ كُنتُمْ تُوعَدُونٌ ۞ نَحَنُ أَوَلِيَا وَصُمْ فِي الْحَيَوْ وَ الدُّنيَا وَفِي اللَاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْنَهِ ۖ أَنفُسُكُمْ ۗ وَلَكُرُ فِيهَا مَا نَدَّعُونَ ۞ نُنُ لَا مِّنْ غَفُور رَّحِيمٌ ۞ وَمَنَ اَحُسَنُ قُو لَا مِمْتَن دَعَآ إِلَى أَللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِهِ مِنَ ٱلْمُسُلِمِينَ ۞ وَلَا تَسَنَوِكِ الْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ اِدْفَعُ بِالْتِي هِيَ أَحُسَنُ فَإِذَا أَلْذِك بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ و عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلِيُّ حَمِيكُمْ ١٥ وَمَا يُلَفِّينِهَ إِلَّا أَلْذِبنَ صَكِرُواْ وَمَا يُلَفِّينِهَ ۗ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٌ ۞ وَإِمَّا يَنْ زَغَنَّكَ مِنَ ٱلنَّتَ يُطَانِ نَزُغُّ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ وهُوَ أَلْسَهِ مِبْعُ الْعَلِيمُ ۗ وَمِنَ-ايَانِهِ عَ اليُّلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمَسُ وَالْمَتَكُونُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّـمُسِ وَلَا لِلْفَاحَرِ ۗ وَا سُجُدُواْ لِلهِ إِلذِكَ خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُهُ إِبَّاهُ تَعَلَّبُدُونَ ۞ ه فَإِنِ اِسۡـٰنَكَےُبُرُوا ْ